

# الذي الذي الذي المناهجة المناع

بقَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمِ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ك مِنْ إَصْلَالُاتِ

مُؤَسِّينَ قِ ٱلشَّمْخِ مُحِمِّدِ بْنِصَالِحِ الْعُثْبَيْنَ الْجِيَرِيةِ

المُعْمَالِيَّةُ الْأَكْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةً الْمُعْمَالِيِّةً الْمُعْمَالِيَّةً الْمُعْمَالِيِّةً الْمُعْمِلِيلِيِّةً المُعْمَالِيِّةً الْمُعْمَالِينِيِّةً الْمُعْمَالِينِي الْمُعْمَالِيلِي الْمُعْمَالِيلِي الْمُعْمَالِيلِي الْمُعْمَالِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمِعْمِلِ

ك مؤسسة الشيغ محمد بن صالع العثيمين الخيرية، ١٤٣٥هـ فهرسة مكتبة الملك فهيد الوطنية أثناء النشر

المثيمين ، محمد بن صالح

رسالة في الأنكار /محمد بن صالع العثيمين، - ط٢، الرياض، ١٤٣٥هـ

۸۸ ص،۲۱x (۲۱ سم (سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ابن عثيمين، ۱۱۰)

ردمك : ٠ - ٢ - - ١٢٨ - ١٠٢ - ٨٧٨

١- الأدعية و الأفكار ب - السلسلة أ ، العنوان

> دیوی ۲۱۲ , ۹۳ 1570/7.77

رقـــم الإيـــداع: ١٤٣٥/٦٠٦٧ ردمك : ٠ - ٢ - - ١٢٨ - ١٠٢ - ٨٧٨

جميع الحقوق محفوظة

إلا لمن أراد طبـــــ الـكـتاب لـتـوزيعــه مجانًا بعد مراجعة المؤسسة.

الطبعة الثبالثية ١٤٣٥هـ

(كر يطلب الكتاب من :

القصيم-عنيزة ١٩٢١ ص.ب ١٩٢٩

هاتف: ۲۰۱۷ ۱۲۱۰ ما

فاکس ی ۱۱/۳۱٤۲۰۰۹

جوال: ۲۰۱۷ع۲۳۵۵۰ www.binothaimeen.com

E.mail: info@binothaimeen.com

رقيم الإيتداع في دار الكتب المصرية ٢٠١٤/٩٨٨١ الموزع المعتمد والحصرى في جمهورية مصر العربية دار البدَّرة للنشر والتوزيع – شارع محمد مقلد متفرغ من مصطفى البحاس بجوار سوير مارخت أولاد رجب هاتف وفاكس: ۲۲۷۲۰۵۸ محمول 33۰۷۵۵۲۱

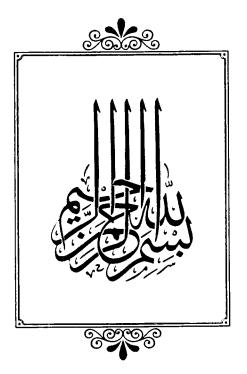



إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليًا كثيرًا، أما بعد:

فلقد كان من التراث العلمي لصاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله تعالى– ما جاء بمثابة المواعظ الحسنة البليغة المؤثرة المؤصلة بالعلم الشرعي وتقرير عقيدة السلف الصالح وبيان الآداب المشروعة في العبادات والمعاملات والسلوك، والحث على المبادرة بفعل الخيرات واغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات.

ومن ذلك ما ورد في هذا الكتاب عن الأذكار وفضلها وأوقاتها ونصوصها وفواندها وثمراتها في الدنيا والآخرة والتي كانت محررة بكتاباته رحمه الله تعالى ومؤلفاته أو في ثنايا محاضراته وخطبه ودروسه العلمية المتعددة.

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويكتب له القبول، وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر، ويعلي درجته في المهديين، إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

القسم العلمي في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ١٤٣٣/٨/١٨هـ

- 🗷 - 📵 -

لسماد الاساكان العدل الأول فيختل اذكرمطلت

الثان و و المتيد بعدد

الناك و و و والمسلي المساو

الرابع . . بال معافيطال وهواموا

انوع الألح فكرالأكل ولمشرب

ذكرتينيادا لملعة वंद्या • و الناك وكرهم وليقط ولأرقى وروايا ما مكره وموس

ء الزام : ذكروميل للنزل والمزوج منه ومه وخول المسجد

• الخاسم : فكمالكوب الفصل الخاصرة ذكامرالعبادات

النوجيوراء إذ فاسألومنوا النعافان

ذكر ومتغناه اذكرالوكوم إذكرالسي اذكراليلين يتح عدتين اأذا والتشهد أخكار الصلاة

أذكار أدبار العلق النع الفاع النزعالابع 7871.85

الغهالكس real Pol

أولالغ في المراهدة وكراكم عاق العمسيل الساوس أذكار السفر ( وكروك العابة ا ذكر ترول المترال وكإن والماكاتي كالمالك

اذاهبت الريء إذات فالرعد الواكلا المطر

ذكرما والمنان

مراله: والمعالدير

الصفحة الأولى من عناصر الرسالة بقلم قضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى

# 

الفصل الأول: في فضل الذِّكر مطلقًا.

الفصل الثاني: في فضل الذكر المقيِّد بعدد.

الفصل الثالث: في فضل الذكر المقيد بالصباح والمساء.

الفصل الرابع: في فضل الذكر المقيد بحال من الأحوال، وهو أنواع:

- النوع الأول: ذكر الأكل والشرب.
  - النوع الثاني: ذكر قضاء الحاجة.
- النوع الثالث: ذكر النوم، واليقظة، والأرق، ورُؤْيَا ما يُكْرَه، ونحو
   ذلك.
- النوع الرابع: ذكر دخول المنزل، والخروج منه، ومنه دخول المسجد.
  - النوع الخامس: ذكر الكُرُب.

الفصل الخامس: أذكار العبادات:

- النوع الأول: أذكار الوضوء.
  - النوع الثاني: أذكار الصلاة.

ذكر الاستفتاح.

ذكر الركوع.

ذكر السجود.

ذكر الجلوس بين السجدتين.

أذكار التشهُّد.

أذكار أدبار الصلوات.

• النوع الثالث: أذكار الزكاة.

• النوع الرابع: أذكار الصوم.

• النوع الخامس: أذكار الحج.

الفصل السادس: في الأذكار العارضة:

ذكر الاستخارة.

أذكار السفر.

ذكر ركوب الدابة.

ذكر نُزُول المنزل.

ذكر الإقبال على القرية، وعلى بلده.

ذكر رُؤية الهلال.

إذا هبَّت الرُّيح.

إذا قَصَفَ الرعد.

إذا كثر المطر.

فضل الصلاة على النبي على.

. . .

#### الفصل النول:

# هضل ذِكر الله تعالى مطلقًا

وذِكْرُ الله تعالى يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بهما جميعًا، وأفضلُه ما اجتمع عليه القلبُ واللِّسان، ولا ينبغي أن يَغْفَل ويسهوَ قلبُه حين ذِكر الله -عز وجل-؛ فإن رُوح الذِّكر حُضُور القلب، والذِّكر بلا حُضُور القلب كالجسد بدون الرُّوح، ليس إلا مجرَّدَ هيكل، ولن يَحصُل له كمال الأجر المرتَّب على الذكر.

وكثيرٌ من الناس يذكر الله وقلبُه مشغول بالأفكار الأجنبية عن ذِكره، وتراه مشغولًا بسمعه أو بصره فيمن حوله من الناس، وكلُّ هذا ينافي كمالَ الذَّكر، ويمنع حُصُول ثوابِه على وجه الكمال.

واعلَمُ أَن ذِكر الله على نوعين؛ عام وخاص:

فالعامُّ: كلَّ ما تَقَرَّبَ به العبدُ إلى ربه من قولِ أو فعل أو فكر، حتى دراسة العلم، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وغير ذلك.

والخاص: هو ما نريد الكلام عنه هنا من التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، ونحو ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ فَانْتُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة:١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كُوبِرًا ﴾ [الأحزاب:٤١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ

وَالنّهَادِ لَآيَنَتِ لِأُولِي الْأَلْبَتِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعِلِلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا
عَذَابَالنّادِ ﴾ [آل عمران:١٩٠-١٩١]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَتَطْمَهِنَ قُلُوبُهُم 
يَذَكِرِ اللّهِ أَلَا بِنِكِمِ اللّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبُ ۞ الذّينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ
مُونِى لَهُمْ وَحُمْنُ مَنَابٍ ﴾ [الرعد:٢٨-٢٩].

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي عَلَيْ قال: ايَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْهُمْ. مَتَّفَقَ عليه (۱).

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «مَثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثْلُ الحَيِّ وَالمَيْتِ». رواه البخاري<sup>(٢)</sup>.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قالوا: وما المفرَّدون يا رسولَ الله؟ قال: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ». رواه مسلم<sup>(۲)</sup>.

وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُمُمَزِّرُكُمُ اللهُ نَنْكَمُ ﴾:
 (٧٤٠٥)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل (٦٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله (٢٦٧٦).

لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ . رواه مسلم (١).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿ لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، رواه مسلم (٢).

وعنه -رضي الله عنه- أن النبي تلتئ قال: اكلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، مَتَّفَق عليه (٢).

وعن أبي مالك الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «الحَمْدُ للهِ تَمَلَأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ ِ تَمَلَآنِ -أَوْ تَمَلَأُ- مَا بَيْنَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

وعن أبي هُريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ﴾. أو: ﴿نَفْسِهِ﴾. رواه البخاري('').

وعن أبي موسى الأَشْعَرِيّ -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿ أَلَا أَدُلُّكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيع (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح (٦٤٠٦)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث (٩٩).

عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟، قلتُ: بلى يا رسول الله. قال: ﴿قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَا بِاللهِ وَاه مسلم(١٠).

وعن مُضْعَب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقال: ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ ﴾ ، فسأله سائلٌ من جُلَسانه: كيف يكسِب أحدنا ألف حسنة؟ قال: ﴿ يُسَبِّحُ مِنْهُ تَسْبِيحَةً ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةً ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةً ﴾ . رواه مسلم (").

- 9 - 9 -

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيع (٢٦٩٨).

# الفصل الثاني: ﴿ في أذكار مقيَّدة بعدد ﴿

#### ١- المقيد بمنة:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: "مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِنْهُ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرَ رِقَابٍ، وَكُتِيَتْ لَهُ مِنْهَ حَسَنَةٍ، وَمُجِيَتْ عَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَلَى كُمْسِيَ، وَلَمْ عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَلِيهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ اللهَ مَتَّفَق عليه (۱).

وعنه -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ أنه قال: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه فِي يَوْمٍ منه مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. مَتَّفَقَ عليه (۲).

### ٧- المقيّد بعشر:

عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: امَنْ قَالَ: لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل التهليل (٦٤٠٣)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيع (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح (٦٤٠٥)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التسبيح والتهليل (٢٦٩١).

متَّفق عليه (۱).

#### ٣- المقيّد بثلاث:

عن جُوَيْرِيَةَ أَمُّ المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي تَلَثُ قال لها: "لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِيَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِهَا قُلْتِ مُنْذُ الْبَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِيَاتِهِ». رواه مسلم".

وفي رواية: «سُبْحَانَ اللهِ عَلَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِتَهاتِهِ».

والجمعُ بينها أَوْلَى، فيقول ثلاثَ مرَّات: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَلَدَ خَلْقِهِ،، وثلاثَ مرات: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ رِضَا نَفْسِهِ،، وهكذا البقيَّة.

ولم نعلم ذِكرًا مقيِّدًا بأكثر من مئة، فها جاء في بعض الكتب المؤلَّفة في الأذكار من التقييد بألف فلا أصلَ له.

وقد وردت أذكار مقيَّدة بعدد غير ذلك، لكنها إما في الصباح أو في المساء، أو في الصلوات، أو أدبارها، أو نحو ذلك، فتُذْكَر في محلها إن شاء الله.

#### . . . . .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل التهليل (٦٤٠٤)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيع أول النهار (٢٧٢٦).

#### الفصل الثالث:

# من أذكار الصباح والمساء

قال الله تعالى: ﴿ وَسَيِّمُوهُ بَكُوفَ وَأَصِيلًا ﴾ [الاحزاب:٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَسَيِّمَ بِحَمْدِ رَيِكَ فَبَلَ مُلُوعِ الشَّمْسِ وَفَلَ غُرُوجًا ﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاَذَكُر زَيَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالنَّدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْفَوْلِ بِالنَّدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْفَوْلِ بِالنَّدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْفَيْلِينَ ﴾ [الأعراف:٢٠٥].

#### فمن ذلك:

٢- آية الكرسي: ﴿ اللهُ لاۤ إِلهَ إِلاَ هُو اَلْهَ وُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة (٢٨٧٩).

قلتُ: ويشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه قصة، قال: إذا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ أَيَةَ الكُرْسِيِّ؛ فإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُكَ شَيطانٌ حتى تُصْبِحَ<sup>(۱)</sup>.

٣- قراءة آخر سورة البقرة آيتين منها: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آخَدِ مِن رُسُلِهِ وَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا عُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِيْنَكَ الْمَصِيدُ ﴿ اللّهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسُا إِلّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا آكَشَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ نَفْسُا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْها مَا آكَشَبَتُ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ الْمُعْلَانَا رَبَّنَا وَلا يَعْمِلُ عَلَيْنَا إِمْسُرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الدِينَ وَلا يَعْمِلُ عَلَيْنَا وَالْعَمْنَا أَلْتَ مَوْلَئِنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ قَوْعَنُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْكَ مَوْلَئِنَا فَالْعُمْرَا عَلَى اللّهُ مِنْ عَبِد الله بن مسعود حرضي الله عنه – أن النبي يَنْ قال: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ لَنْهُ مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَاءًاهُ اللّهُ مَنْ عَلِيهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلِيهُ لَلْهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهِ عَلِيهُ قَلَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰكُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَّةُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٥ - قراءة الآيات الثلاث من آخِر سورة الحشر: ﴿ مُوَاللَهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّهُ مُواللَهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ
 إِلَّا هُوّ عَدِارُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ نَدَةً هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيدُ ۞ هُوَ اللّهُ الّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة (١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة (٩٠٠٩)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (٨٠٧).

اَلْمَاكُ اَلْقُدُوسُ السَّلَمُ المُوْمِنُ اللَّهُ بَعِنُ الْمَوْمِنُ الْمُعَادُ الْمُتَكِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرُ الْجُنْمَ الْمُتَكَامُ الْمُسْتَخُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيرُ الْمَوْكِدُ الْخَر: ٢٢-٢٤)، فعن مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ -رضي الله عنه - أن النبي تَنْ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأُ النَّلَاثُ لَلْاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأُ النَّلَاثُ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ آلِكُونَ عَلَيْهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأُ النَّلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكُلَّ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأُ النَّلَاثُ مَنَّ اللهُ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأُ النَّلَاثُ النَّوْمَ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَمَا حِبنَ يُمْسِيَ كَانَ جَيْلُكَ المُنْرِلَةِ». رواه أحد (١).

7- قراءة: ﴿ فَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكَقِ ﴾ [الناس:١] السورة كاملةً ثلاث مرات، فعن عبد الله بن خُبَيْبٍ -رضي الله عنه - أن النبي بَلِكُ قال له: «قُلْ»، فقال: ما أقول؟ فقال: ﴿ فَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِبنَ تُمْشِي وَتُصْبِحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواه أبو داود والنسائي والترمذي (٢)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣٦/٥)، ورواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب في فضل قراءة آخر سورة الحشر (٢٩٢٢)، وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٨٢)، والترمذي في كتاب الاستعادة، باب كتاب الدعاء عند النوم (٣٥٧٥)، والنسائي في كتاب الاستعادة، باب ما جاء في سورق المعوَّذتين (٥٤٣٠).

٧- ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ ﴾ ثلاث مرات.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي بَهِ فقال: يا رسول الله، ما لَقِيتُ مِن عَفْرَبِ لَدَغَنْنِي البَارِحَةَ. قال: ﴿أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ. رواه مسلم (۱).

٨- • إِاسْمِ اللهِ اللَّذِي لَا يَضُرُ مَعَ السَمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • ثلاث مراتٍ.

فعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِ يَوْمٍ وَمَسَاءَ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يُضَرَّ بِشَيْءٍ ٩. رواه الترمذي (١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ورواه أبو داود، لكن بلفظ: ﴿لَمْ تُصِبْهُ فَجُمَّاةً بَلَاءٍ ۗ (٦).

٩ - قول: «رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ ﷺ نَبِيًّا»
 ثلاث مرات.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٣٨٨)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٨٨).

فعن نَوْبَانَ -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ».

رواه الترمذي(١)، ولأبي داود وغيره(١): ﴿ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ٤.

١٠ «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ شِّ، وَالحَمْدُ شِّ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّبْلَةِ خَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّبْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّبْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِيرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْقَبْرِ».
 بِكْ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ».

وفي المساء يقول: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لله»، ويقول: «رَبُّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ...» إلخ، بدلًا من: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ»، ومن: «هَذَا الْيَوْم».

فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان النبي للله إذا أمسى قال: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَبْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَبْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّبْلَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٣٨٩)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٧٠)، وأحمد (٤/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٧٢).

وَشَرَّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِيَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ ، وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ شِهِ ، رواه مسلم (۱).

١١ - «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَىٰ لَمُوتُ، وَإِلَىٰكَ النَّشُورُ»، وفي المساء: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ الْمَصِيرُ».

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يقول إذا أصبح: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»، وإذا أمسى قال: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ المَصِيرُ». من روايات الأبي داود، والترمذي، وابن ماجه (الله عليه).

وفي رواية أنه كان يأمر أصحابه أن يقولوا ذلك(٢).

١٢ - «اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الخَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ»، وفي المساء يقول: "مَا أَمْسَى بِي".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٨)، وأحمد (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجُها الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٣٩١)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يقول الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٦٨).

فعن عبد الله بن غَنَّام -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ وَلِكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ، رواه أبو داود بسند جيد لم يُضَعِّفُهُ (۱)، قاله في الأذكار (۱).

١٣ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ في نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِنْرٍ فَأَتِمَّ عَلَيَّ لِعُمْتَكَ وَعَافِيَةٍ وَسِنْرٍ فَأَتِمَّ عَلَيَّ لِعُمْتَكَ وَعَافِيَتُكَ وَسِنْرَكَ فِي اللَّمْنَةُ وَالْآخِرَةِ» ثلاث مرات، وفي المساء يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ...» إلخ.

فعن ابن عباس -رضي الله عنها - قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: اللَّهُمَّ إِنِّ أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِيْرٍ فَأَيْمً عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَةٍ وَسِيْرٍ فَأَيْمً عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعِافِيَةٍ وَسِيْرٍ فَأَيْمً عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتُكَ وَسِيْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يُبَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ اللهُ واه ابن السُّنِي (").

١٤ - اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
 وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّبْنِ وَقَهْرِ
 الرِّجَالِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٧٣)، واللفظ المذكور أخرجه ابن السُّنِّي في (عمل اليوم والليلة)، باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى (١٤). (٢) ذكره النووى (ص ١٨٢، رقم ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (٥٥).

فعن أبي سعيد الحُدْرِيِّ -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال لرجل من الأنصار: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتُهُ أَذْهَبَ -عز وجل - هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ ٤. قال: بلى يا رسول الله. قال: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرَّجَالِ، رواه أبو داود (۱).

١٥ - «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَانِي، وَآمِنْ رَوْعَانِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَانِي، وَآمِنْ رَوْعَانِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَانِي، وَآمِنْ رَوْعَانِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِمَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهها- قال: لم يكن النبي بيلا يَكُمُ هُولاء الدَّعَواتِ حِينَ يُمْسِي وحين يُصْبِح: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ يَدَيَّ، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ يَدَيَّ، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» أخرجه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه (٢)، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة (١٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٧٤)، والنسائي في كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الخسف (٥٥٣١) مختصرًا، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يقول الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٧١).

الحاكم<sup>(۱)</sup>: حديث صحيح.

١٦ - «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِهْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَهْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَهْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَهْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَهْمِيْ الْمَائُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

فعن شداد بن أوس -رضي الله عنه - أن النبي تلطّة قال: "سَبَّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنَتَ رَبِّ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِغْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لَكَ بِنِغْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ». قَالَ: "وَمَنْ قَالهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

١٧ - ﴿اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلُ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَشْيى، وَشَرِّ لَشْيعِ، وَشَرِّ الشَّبْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَأَنْ أَفْتَرِفَ عَلَى نَشْيِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم ٩.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله، مُزني بكلماتٍ أَقُولُمُنَّ إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ. قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۱/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار (٦٣٠٦).

وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرُ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ (۱) مرواه أبو داود والترمذي (۲)، وقال: حديث حسن صحيح.

وزاد أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه-: «وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا، أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»(").

١٨ - «اللَّهُمَّ إِنِّ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»، وفي المساء: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَمْسَيْتُ... اللّخ، أربع مرات.

فعن أنس بنِ مالكِ -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: امَنْ قَالَ حِينَ يُضِيحُ أَوْ يُمْسِي: اللَّهُمَّ إِنِّ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَاثِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَمَلَاثِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَمَنْ وَرَسُولُكَ؛ أَغْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالهَا مَرَّيَنِنِ أَغْتَقَ اللهُ يَضْفَهُ، وَمَنْ قَالهَا ثَلَاثًا أَغْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ، قال قَالهَا أَرْبَعًا أَغْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ، قال النووي (أُنْ وَاه أبو داود بسند جبد لم يضعّفه (أُنْ).

<sup>(</sup>١) بكسر الشين وسكون الراء على وزن افعلمه، أي: ما يدعو إليه من الشرك، وروي بفتح الشين والراء على وزن سَبَه، أي: حبائله ومصائده. (المؤلف)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٧)، والترمذي في كتاب الدعوات، ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٥٢٩)، وأحمد (٧٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) الأذكار للنووي (ص:١٨٢، رقم ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٩).

١٩ – ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ مئة مرة في الصباح أو المساء <sup>(١)</sup>.

٢٠ - «حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظْيِمِ» سبع مرات (٢).

١ ٢ - احَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لَمِنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى اللهُ .

٢٢ - «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» مئة مرة في الصباح، أو المساء، أو فيهما جميعًا.

نعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُضبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَنْة مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. رواه مسلم (۱).

٢٣ - ﴿ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، منه مَرَّةِ (٥).

٢٤ وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي على قال:
 همن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: ﴿ فَشُبْحَن اللهِ حِينَ نُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ مَلْ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب أبواب النوم (٤٤٢١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٠١، رقم ١٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ﴿إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، أخرجه أحد (٩٥١٥)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب الاستغفار، (٩٨١٥).

اَلْحَمْدُ فِى اَلسَّمَنُوْسِ وَالْأَرْضِ وَعَشِبَّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ الْآيَةَ [الروم:١٧-١٩] أَذْرَكَ مَا فَانَهُ فِي بَوْمِهِ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالْهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ، رواه أبو داود (١١)، وضعفه البخاري.

قلتُ: فإن صحَّ الحديث نال ذلك الثواب، وإلا فهو نائل ثواب التلاوة.

٢٥ - وعن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَصْبَحَ أَحُدُكُمْ فَلْيَقُلْ: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ؛ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ». رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه (١).

٢٦ - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة عن أبيه أنه قال لأبيه: يا أبتِ، إني أسمعك تدعو كل غَدَاةٍ: «اللَّهُمَّ عَافِني فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِني فِي السَّمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِني فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، سَمْعِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تعيدها ثلاثًا حين تصبح، وثلاثًا حين تمسي. فقال: إني سمعتُ رسول الله عَلَيْ يدعو بهنَّ، فأنا أحب أن أَسْتَنَّ بِسُنَيْه. رواه أبو داود(").

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٩٠).

٢٧- وعن بعض بنات النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان يُعَلِّمُها فيقول:
 قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، مَا شَاءَ اللهُ
 كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالْهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ،
 وَمَنْ قَالْهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ». رواه أبو داود(١).

٢٨ - وعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي على قال لفاطمة: «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَخْتَكَ أَسْتَفِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَبْنِ ٤. رواه ابن السُّنِي (٢).

٢٩ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي تلك قال في كلمات: امَنْ قَالَما أَوَّلَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَما آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَمَا آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُصْبِحَ: اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ، عَلَيْكَ تَوكَلْتُ، وَأَنْتَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا فُوَةً إِلَّا بِالله الْعَلِيُ الْعَظِيمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَذْ وَكَا شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَةٍ أَحَالًا بِكُلُ شَيْءٍ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرُّ كُلُ دَابَةٍ أَخَالًا بِنَاصِيبَهَا، إِنَّ رُبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ اللهُ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ الله

• • • •

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا أصبح (٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السنى في (عمل اليوم والليلة) (٥٧).

## الفصل الرابع: ﴿ في الذِّكر المقيَّد بحال من الأحوال ﴿

#### وهو أنواع:

## النوع الأول: ذكر الأكل والشرب واللُّبس:

ينبغي للمؤمن عند الأكل والشرب واللباس أن يذكر نعمة الله عليه بتيسير ذلك وحِله له خالصًا يوم القيامة؛ فإن الله تعالى حرَم كثيرًا من الناس هذه النعمة: إما تحريبًا شرعيًّا كالكافرين والمنافقين فإنهم وإن تمتعوا بالنعمة فإنهم محاسبون عليها مؤاخذون بها؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ مِنَ لِلَّذِينَ المَنوُا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيًا خَالِمَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الاعراف:٣١]، وقوله: ﴿ لَيسَ عَلَ اللَّذِينَ المَنوُأ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ بُحَاجٌ فِيمًا طَمِئُوا ﴾ [المائدة:٩٣]، وإما تحريبًا قدريًا بحيث لم يتيسر لهم الحصول عليها، أو تيسر ولكن لم يستطيعوها لمرض ونحوه.

وينبغي كذلك أن يستعمل الذكر الوارد في ذلك، فمنه في الأكل والشرب أن يقول عند بدئه: «باسم الله»، وعند انتهائه: «الحَمْدُ لله»، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي على قال: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ». رواه أبو داود والترمذي(۱)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام (٣٧٦٧)، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في التسمية على الطعام (١٨٥٨).

والتسمية على الأكل والشرب واجبة لأمر النبي ﷺ (١)، ولأن الشيطان يَشْرَكه إذا لم يسمَّ؛ لحديث حُذَيْفَة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، رواه مسلم (٢).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». رواه مسلم (٢٠).

وعن أبي أُمَامة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ للهِ كَثِيرًا طَبَبًّا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيًّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَي عَنْهُ رَبَّنَا». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

وعن معاذ بن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَكُلَ طَعَامًا فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ اللّٰذِي أَطْعَمَني هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنًى فَيْرِ حَوْلٍ مِنْ قُورٍ وَلا قُورً فَيْوِهِ أَبو داود وابن ماجه والترمذي<sup>(۵)</sup>، وقال: حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام (٥٣٧٦)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (٥٤٥٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا (٤٠٢٣)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (٣٤٥٨)، وابن ماجه في كتاب الأطمعة، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (٣٢٨٥).

وعن رجل خدم النبي تَنْ ثهاني سنين أنه كان يسمع النبي تَنْ إذا قُرَّب إليه طعامه قال: «اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَشْقِئْتَ، وَأَقْنَئْتَ، وَهَدَيْتَ، وَأَخْيَئْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ، وَأَخْيَئْتَ، وَأَقْنَئْتَ، وَهَدَيْتَ، وَأَخْيَئْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ، رواه النسائى (۱).

وعن أبي سعيد الخُذرِي -رضي الله عنه- قال: كان النبي ﷺ إذا اسْتَجَدَّ ثُوبًا سهاه باسمه عهامةً أو قميصًا أو رِداءً، ثم يقول: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، رواه أبو داود والتِّرمذي (")، وقال: حديث حسن.

وعن معاذ بن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَبِسَ نَوْبًا فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا النَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه ابن السني<sup>(١)</sup>.

#### النوع الثاني: في ذكر قضاء الحاجة:

خروج فَضَلات الطعام والشراب والهواء من نعمة الله على العبد التي يستحق عليه بها الشكر لله تعالى، ولما كان محل قضاء الحاجة مأوى الشياطين لخبثه، والخبيثات للخبيثين كان النبي ﷺ يدعو عند دخوله بها يناسب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٦٢)، والنسائي في الكيرى (٦/ ٣١٠، رقم ٦٨٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا (٢٠٦٠)، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السُّنِّي في (عمل اليوم والليلة) باب ما يقول إذا استجد ثوبًا (٢٧١).

فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان إذا دخل الحَلاء قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ». متفق عليه (١).

وروى العُمَرِي هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار بلفظ: «إِذَا دَخَلْتُمُ الخَلَاءَ فَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبُثِ وَالحَبَائِثِ»، وإسناده على شرط مسلم، قاله في الفتح (١/ ٢٤٤).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غُفُرَانَكَ». أخرجه الخمسة إلا النسائي (").

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي». رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

#### النوع الثالث: في أذكار النوم:

الأذكار قبل النوم:

ا عن أبي هريرة -رضي الله عنه - في قصة توكيل النبي ﷺ إياه بحفظ زكاة رمضان، فقيل لأبي هريرة: إذا أُوَيْتَ إلى فِراشك فاقرأ آية الكُرْسِيّ؛ لن يزال معك من الله حافظٌ، ولا يَقْرَبُك شيطانٌ حتى تُضبح،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (١٤٢)، ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (٣٠)، والمترمذي في كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (٧)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (٣٠٠)، وأحمد (٦/ ١٥٥). (٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (٣٠١).

فقال النبي ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ». رواه البخاري(١٠).

٢- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي تلله كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفَث فيهما فقرأ فيهما: ﴿ فَلْ هُوَ اللهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص:١]، و ﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ [الإخلاص:١]، و ﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ [الناس:١]، ثم يَمسَح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مراتٍ. متفق عليه (٣).

٣- وعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِئَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ». رواه مسلم وأبو داود والترمذي().

٤ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّهَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
 رَبَنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص:۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوَّذات (٥٠١٧)، ومسلم في كتاب السلام، باب رُقية المريض بالمعوذات (٢١٩٢) وليس عنده ذكر أنه كان يفعل ذلك عند النوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم (٢٧١٥)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم (٥٠٥٣)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (٣٩٦٦).

فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ٩. رواه مسلم وأبو داود (١).

٥- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحُمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. رواه البخاري ومسلم(").

وفي رواية لهما: "فَاغْفِرْ لَهَا"<sup>(٢)</sup>، جمع بينهما إسهاعيل بن أُمية، قاله في الفتح (٢٨٠/١٣).

وفي رواية للبخاري: «فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْيِهِ ثَلَاث مَرَّاتٍ»(١).

ولمسلم: ﴿ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمَّ اللهَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ

٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنها - أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ
 أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَاتُهَا وَتَحْيَاهَا، إِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم (٢٧١٣)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات (٦٣٢٠)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسهاء الله تعالى (٧٣٩٣)، ومسلم في نفس الموضع.

<sup>(</sup>٤) انظر الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٥) نفس الموضع السابق من صحيح مسلم.

أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ». وذكر ابن عمر أنه سمعه من رسول الله ﷺ. رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

٧- وعن حفصة -رضي الله عنها- أن النبي تل كان إذا أراد أن يَرْقُدَ
 وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ
 عِبَادَكَ". رواه أبو داود والترمذي<sup>(١)</sup>، وهو حسن، قاله في الآداب<sup>(١)</sup>.

٨- وعن على -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال له ولفاطمة -رضي الله عنها-: «إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمُ اللَّكَارُ اللَّانَّا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثُلَاثًا وَثُلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثُلَاثًا وَثُلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خَادِمٍ (١)، وفي رواية أن التكبير أربع وثلاثون (٥).

٩ - وعن حُذَيْفَة -رضي الله عنه - قال: كان النبي ﷺ إذا أخذ مَضْجَعَه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وإذا استيقظ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم (٥٠٤٥)، وأما الترمذي فقد رواه عن حذيفة –رضي الله عنه- في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (٣٣٩٨)، وعن البَرَاء –رضي الله عنه- أيضًا في نفس الباب (٣٣٩٩)، ولم يُروه عن حفصة –رضي الله عنها-.

<sup>(</sup>٣) الأداب الشرعية (٣/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب التكبير والتسبيح عند المنام (٦٣١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري في كتاب فرض الخمس (٣١١٣)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار (٢٧٢٧).

النُشُورُ». أخرجه البخاري(١).

وهو لمسلم عن البَرَاء -رضي الله عنه-(٣).

١٠ وعن البَرَاء بن عازب -رضي الله عنه - قال: كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه نام على شِقّه الأيمن، ثم قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ رَغْبَةً وَوَجَّهْتُ وَرَهْبَةً إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي وَرَهْبَةً إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَزَنْتَ، وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رواه البخاري (").

ورواه هو ومسلم عن البراء -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال له:
﴿ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقَّكَ
الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ... وذكره بنحوه، وقال: ﴿ اجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ
مُتَ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾ أَنْ

وفي رواية أن النبي ﷺ أمر رجلًا بذلك، وزاد: ﴿وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَنْرًا ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب وضع اليد تحت الخد اليمني (٦٣١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم (٢٧١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن (٦٣١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء (٢٤٧)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري في كتاب التوحيد: باب قوله تعالى:﴿أَنْزَلَةَ, بِمِـلْمِـدِّ. وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشَهُدُونَ﴾ (٧٤٨٨)، ومسلم في الموضع السابق.

## الأذكار بعد القيام من النُّوم:

١ - عن حُذيفة بن اليهان -رضي الله عنه-: كان النبي عَلَيْ إذا استيقظ قال: «الْـحَمْدُ للهِ النَّشُـورُ». رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

وهو لمسلم من حديث البراء -رضي الله عنه-(٢).

٢- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا اسْتَيَقَظَ الْحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: ﴿إِذَا اسْتَيَقَظَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للهِ اللَّذِي رَدَّ عَلَيَ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ إَكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للهِ اللَّذِي رَدَّ عَلَيْ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ اللهِ رَواه ابن السُّنِي (١)، قال في الأذكار: بإسناد صحيح، ورواه الترمذي (١) من حديثه، وقال: حديث حسن.

٣- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه بات عند خالته ميمونة -رضي الله عنها- زوج النبي ﷺ، فنام رسول الله ﷺ، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده -وفي رواية: قعد فنظر إلى السهاء- ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران... الحديث. متفق عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۳۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص:٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السُّنِّي في (عمل اليوم والليلة)، باب ما يقول إذا استيقظ من منامه (٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (٣٤٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب قراءة القرآن بعد الحديث (١٨٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي على (٧٦٣).

٤ - وعن عُبَادَةَ بن الصامِت -رضي الله عنه -، عن النبي ﷺ قال: المَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّبْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِالله، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُحِيبَ، فَإِنْ تَوضَاً وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». رواه البخاري(١).

الأذكار عند الأرق، وهو السهر:

الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، فمنها:

١ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه - قال: شكوت إلى النبي ﷺ أرقًا أصابني، فقال: •قُلِ: اللّهُمَّ غَارَتِ النّبُومُ، وَهَـدَأَتِ الْعُيُونُ، وَالْمَتْ حَيِّ قَيُّومُ، أَهْدِئُ لَيْلِي، وَالْمَتْ أَخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أَهْدِئُ لَيْلِي، وَأَنْتَ حَيِّ قَلْوُمٌ، أَهْدِئُ لَيْلِي، وَأَنْمُ عَيْنِي، فقلتُها، فأذهبَ الله -عز وجل - عني ما كنت أجد. رواه ابن السني (١).

٢- وروى الترمذي بإسناد ضعيف عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه - أنه شكا إلى النبي ﷺ: فإذًا لا ينام من الأرَق، فقال النبي ﷺ: فإذًا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّهَاوَاتِ السَّبْع وَمَا أَظَلَتْ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَظَلَتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ لَارْضِينَ وَمَا أَضَلَتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلْهِمْ بَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَى آحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ يَبْغِيَ عَلَى، عَزَّ جَارُكَ، خَلْقِكَ كُلْهِمْ بَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَى آحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ يَبْغِي عَلَى، عَزَّ جَارُكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلي (١١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة)، باب ما يقول إذا أصابه الأرق (٧٤٩).

وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، (١).

الذكر عند الفُزّع في النوم:

الأحاديث في هذا الباب ضعيفة؛ فمنها:

ما رواه أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان النبي ﷺ يُعلِّمنا كلماتٍ نقولهنَّ عند النوم من الفَزَع: ﴿إِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ خَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرَّ عِبَادِهِ، وَمِنْ مَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَخْضُرُونِ اللهِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَخْضُرُونِ اللهِ اللهَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَخْضُرُونِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولابن السني أن رجلًا شكا إلى النبي تلله أنه يَفْزَع في مَنامه، فقال له: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ...»، وذكر نحوَه (٢٠).

الذُّكر إذا رأى رُؤْيًا يُحبِّها أو يَكرهها:

عن أبي سَلَمَةَ -رضي الله عنه- أنه قال: إنْ كنتُ لأرى الرؤيا تُمْرِضُني، فلقيتُ أبا قتادة، فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ -وللبخاري: الحَسنَةُ- مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُ فَلَا يُحَدُّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُ، وَإِذَا رَأَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب دعاء دفع الأرق (٣٥٢٣)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ويروى هذا الحديث عن النبي ﷺ مرسلاً من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب دعاء الفزع في النوم (٣٥٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة)، باب ما يقول من يفزع في منامه (٧٤٨).

مَا يَكْرَهُ فَلْيَنْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا بُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». متفق عليه ً (١٠).

ولمسلم: "فَإِنْ رَأَى رُوْيَا حَسَنَةً فَلْيُشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، (٢). وله أيضًا: «فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِبنَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (٢).

وله عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه قال: فها هو إلا أن سمِعتُ بهذا الحديث فها أباليها (1).

وللبخاري من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَلْيُحَدُّثْ بِهَا)(٥).

ولمسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ، فَرُوْيَا السَّالَجَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُوْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُوْيَا مِسَّا يُحَدِّثُ اللَّهُ مُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُحَدِّثُ بَهَا النَّاسَ، (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب إذا رأى ما يكره (٧٠٤٤)، ومسلم في كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله (٢٢٦١)، وجميع الروايات المذكورة بعدُ أخرجها مسلم في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره بعد الحديث (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب الرؤيا من الله (٦٩٨٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله (٢٢٦٣).

وله من حديث جابر -رضي الله عنه-: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرُهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللّذِي كَانَ عَلَيْهِ، (۱).

# النوع الرابع: ذِكر الخروج من المنزل ودخوله:

عند الخروج من المنزل:

١ - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ: بِإِسْمِ الله، آمَنْتُ مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ: بِإِسْمِ الله، آمَنْتُ بِالله، الله مَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلّا بِالله؛ إِلّا رُزِقَ بِالله، الله مَوْلَ وَلَا تُوَةً إِلّا بِالله؛ إِلّا رُزِقَ خَيْرَ ذَلِكَ المَخْرَجِ، أخرجه أحمد أَهُ مَثْرُ ذَلِكَ المَخْرَجِ، أخرجه أحمد أَهُ وفيه راو مجهول.

وفي السنن عن أنس -رضي الله عنه- نحوه مرفوعًا، وفيه: «يقال له: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ»(٢). قال الترمذي: حديث حسن، وقال الألباني: صحيح.

٢- وعن أُمَّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قالت: ما خرج النبي على من بيتي قط إلا رفع طَرْفَه إلى السهاء فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ أُجْهَلَ عَلَيًّ». أخرجه أُضَلَّ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيًّ». أخرجه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله (٢٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحد (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٥٠٩٥)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٣٤٢٦).

أبو داود -واللفظ له- والنَّسائي، وابن ماجه، والترمذي<sup>(۱)</sup>، وقال: حديث صحيح.

٣- وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنها- في إحدى رواياته حين بات عند رسول الله ﷺ، قال: فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا» (١).

### عند دخول المنزل:

١ عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: قال رسول الله عنه الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَوْلِجِ وَخَيْرَ المَخْرَجِ، بِاسْمِ اللهِ وَلجُنَا، وَبِاسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لَيْسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ، رواه أبو داود (أ)، وإسناده صحيح.

٢ - وعن جابر -رضي الله عنه - أنه سمِع النبي ﷺ يقول: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّبِيلَةُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٥٠٩٤)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٣٤٢٧)، والنسائي في كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من الضلال (٤٨٨٥)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (٣٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أحرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته (٩٦).

وَلَا عَشَاءً، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ». رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

### عند دخول المسجد والخروج منه:

ورواه أبو عوانة <sup>(٢)</sup>، وزاد التسليم عند الخروج أيضًا، قال الألباني: وسنده حسن أو صحيح.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال. وذكر مثله إلا في الحروج فقال: «فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه مسلم في كتاب صلاَّة المسافرين، باب ما يُقول إذا دخل المسجد (٧١٣)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد (٤٦٥)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجاعات، باب الدعاء عند دخول المسجد (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٤٥، رقم ١٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد (٧٧٣).

وعنده من حديث فاطمة –رضي الله عنها– زيادة البَسْمَلَة عند الدخول والخروج<sup>(۱)</sup>.

وعند الترمذي زيادة الصلاة على النبي ﷺ والتسليم").

٢ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصِ -رضي الله عنهما - قال: كان النبي ﷺ إذا دخل المسجد يقول: «أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». قال: «فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ». رواه أبو داود (")، قال النووي: بإسناد جيد (أ).

٣- وروى ابن السُّنِي من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- مرفوعًا
 عند الخروج من المسجد: فليقل: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ
 وَجُنُودِهِ (٥).

- 📵 - 📵 -

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجهاعات، باب الدعاء عند دخول المسجد (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند دخوله المسجد (٣١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد (٤٦٦).

<sup>(·)</sup> الأذكار للنووي (ص٩٩، رقم ٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) باب ما يقول إذا قام على باب المسجد (١٥٥).

#### الفصل الخامس:



# النوع الأول: أذكار الوُضُوء:

# ي أوَّل الوضوء:

يقول: ﴿ بِاسْمِ اللهِ ﴾؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿ لَا وُضُوءَ لِمِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ». رواه أبو داود وغيره (١) بإسناد ضعيف، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يَثْبُتُ في هذا الباب شيءٌ (٣).

#### يخ آخره:

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَوَضَّاً فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ كُورَاتُ الْمَائِدَةِ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءًا. رواه مسلم والترمذي(١)، وزاد: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ ٱلْتَوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ ٱلْتَوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء (١٠١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية على الوضوء (٣٩٧)، ورواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (٢٥) عن سعيد بن زيد مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) ذكره النووي بمعناه في الأذكار (ص ٩٠)، في أول باب ما يقول على وضوته.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء (٣٣٤)،
 والترمذي في كتاب الطهارة، باب في ما يقال بعد الوضوء (٥٥).

# النوع الثاني: أذكار الصلاة:

## الأذان والإقامة:

عن أبي مَحْذُورَةَ -رضى الله عنه- أن النبى ﷺ علَّمه هذا الأذان: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (مرتين)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (مرتبن)، ثم يعيد الشهادتين على مرتبن، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (مرتين، مرتين)، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. رواه مسلم (١٠).

ورواه النسائي من هذا الوجه، وجعل التكبير في أوله أربعًا(٢).

وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه -رضى الله عنه- أن رجلًا علَّمه الأذان في المنام، التكبير في أوله أربعًا، وباقيه مثنى مثنى، وآخره: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُۥ وذكر الإقامة بشنية التكبير في أولها وآخرها و﴿قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ،، والباقي بالإفراد، فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقَّ، رواه أحمد(٢)، وهو حديث صحيح.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصِ –رضي الله عنهما– أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَى ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِى إِلَّا لِعَبْدِ مِنَّ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان (٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب كيف الأذان (٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٤٣).

الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. رواه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه(١).

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهِ إِللهِ - مِنْ قَلْبِهِ الأذان بمثله إلا في الحَيْعَلَتَيْنِ فيقول: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ - مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةُ ، رواه مسلم (۲).

وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: امَنْ قَالَ حِبنَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِبَامَةِ». رواه البخاري<sup>(۲)</sup>.

ورواه النسائي<sup>(١)</sup> من هذا الوجه بلفظ: «المُقَامَ المَحْمُودَ». وزاد البيهقي<sup>(١)</sup>: «إنَّكَ لَا تُخْلِفُ المِيعَادَ».

وعن سعد بن أبي وقاص –رضي الله عنه– أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن (٣٨٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن (٢٥٣)، والترمذي في كتاب المناقب، باب: «سلوا الله لي الوسيلة» (٣٦١٤)، والنسائي في كتاب الأذان، باب الصلاة على النبي تشخ بعد الأذان (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن (٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء (٦١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان (٦٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١٠).

مُحَمَّدًا عَبْثُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ﴾. رواه مسلم (١٠).

وفي رواية له: ﴿ وَأَنَّا أَشْهَدُ ۗ ( ).

## الاستفتاح:

١ عن أبي هُريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يقول بين التكبير والقراءة: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمُغْرْبِ، اللَّهُمَّ نَقُنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِهِ. مَتَّفَق عليه (٣).

٢- وعن على بن أبي طالب -رضى الله عنه - أن النبي تلك كان إذا استفتح الصلاة كبَّر ثم قال: "وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحْيَايَ وَمَاتِي اللهِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحْيَايَ وَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ـ وفي رواية: وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ـ اللَّهُمَّ أَنَتَ المَلِكُ لَا إِللهَ إِلَّا أَنَتَ، أَنَتَ رَبُّ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْيِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي بَحِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ظَلَمْتُ نَفْيِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي بَحِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ظَلَمْتُ نَفْيِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي بَحِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَاعْرِفَ بَاللَّهُ وَالْمَرْفِ بَاللَّهُ مَا اللهُ النَّتَ، وَاعْرِفْ نَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَاحْرِفْ عَنِي سَيْتُهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُهُ عَنِي سَيْتَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَرْ كُلُهُ كُونُ عَنْ مَنْ مَنْ مَا لَيْ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَرُرُ كُلُهُ كُنُ مَا لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَرْ كُلُهُ لَا يَعْفِرُ لَي فَيْ سَيْتَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَرْرُ كُلُهُ لَكَ مُونَ لَنَ اللهَ الْكَالُ الْمَعْدِيْلِ لِلْ الْعَالَةِ لَى الْمَالِمُ لِلْكَ اللّهُ الْمَالَةُ لَا لَكُونُ اللّهُ الْمَالَةُ لَتَ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمِينَ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِولِ اللّهِ اللّهُ الْمَالِقَالَةُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الموضع السَّابَق.

<sup>(</sup>٣) أُ عرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (٧٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٥٩٨).

فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَبْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ<sup>،</sup>. أخرجه مسلم وأبو داود والنساني<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية لأبي داود(٢): «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة».

٣- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: اسبخانك اللهم ويحمدك، وتَعَالَى جَدُك، وَلَا إِلله غَبْرُك. رواه أبو داود(١)، وفي إسناده ضعف.

لكن رواه مسلم عن عَبدة عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ... اللهِ الخ (١)، وعبدة -رحمه الله - لم يسمع من عمر -رضي الله عنه -، فهو منقطع.

٤ - وعن عائشة -رضي الله عنها - قالت: كان -تعني النبي ﷺ - إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ غَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». رواه مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي مَكَثُهُ (٧٧١)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة (٧٦٠)، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة (٧٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك (٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حُجة من قال: لا يجهر بالبسملة (٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي على (٧٧٠).

٥- وعن ابن عباس -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -وفي رواية: قَيَّمُ- وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتَ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتَ، وَإِلَى مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتَ، وَإَلَىٰكَ أَنْبَتَ، وَإِلَىٰكَ أَنْبَتَ، وَإَلَىٰكَ أَنْبَتَ، وَأَعْلَنْ فِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَشَرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَىٰ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ عَلَىٰكَ مَا فَدَمْتُ وَأَخُورُ أَلِى مَا فَدَوْدُ اللَّهُ اللَّهُمُ لَكَ أَنْبَدَ، وَأَنْتَ إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ الْمَدُى وَاهِ داود (۱).

وله في رواية: كان في التهجُّدِ يقول بعدما يقول: «اللهُ أَكْبَرُ ، وذكره (٢).

زاد البخاري في بعض رواياته: "وَمَنْ فِيهِنَّ» في الجملة الأولى والثانية (٢٠)، وبعد قوله: "وَالنَّارُ حَقِّ»: "وَالنَّابِيُّونَ حَقِّ، وَمُحَمَّدٌ مَثِلَثُ حَقِّ، (١٠).

#### ذكر الركوع:

١ - عن عُقْبَةَ بن عامر -رضي الله عنه - قال: لمَّا نزلت على رسول الله عنه - فَسَيَخ بِاسْدِ رَبِّك ٱلْعَظِيدِ ﴾ قال: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ». ولما نزلت: ﴿سَيِّج اَسْدَ رَبِّك ٱلْأَعْلَ ﴾ قال: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ». رواه أحمد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي على (٧٦٩)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه (٦٣١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب التهجد بالليل (١١٢٠).

و أبو داود وابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

٢- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي تلله يُكثِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي يَتَاوَّلُ القرآن. مَتَفَق عليه (٢).

٣- وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- أن النبي على قال: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبِّ». رواه أحمد ومسلم (٦).

٤ - وعن عائشة -رضي الله عنها - أن النبي على كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوحٌ قُدُوسٌ، رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ». رواه أحمد ومسلم (١).

٥ - وعن علي -رضي الله عنه - قال: كان النبي ﷺ إذا ركع قال:
 ١ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي،
 وَبَصَرِي، وَعُمِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي. رواه مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٦٩)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود (٨٨٧)، وأحمد (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود (٨١٧)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع (٤٧٩)، وأحمد (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٧)، وأحمد (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه (ص:٥٠).

٦- وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه - قال: قمتُ مع النبي ﷺ ليلةً، قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ، وَالْمَطَمَةِ»، ثم قال في سجوده مثل ذلك. رواه أبو داود والنسائي (۱).

## ذكر ما بعد الركوع:

٢- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- نحوه، وزاد: "أَهْلَ النَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَيا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لَيا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»<sup>(۱)</sup>.

وله من حديث ابن عباس -رضي الله عنهها- نحو حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، وفيه: "مِلْءَ السَّهَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»<sup>(١)</sup>.

وله من حديث عليِّ -رضي الله عنه- نحو حديث عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٧٣)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب الدعاء في السجود (١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٤٧٨).

أوفى -رضي الله عنهما-، وفيه: ﴿وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ(١).

٣- وعن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- قال: كنّا يومًا نصلي وراء النبي يَشْخ، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ»، قال رجل وراءَه: «رَبّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ»، فقال النبي ﷺ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ». رواه البخاري (١٠).

وله من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيَّ ﷺ إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ مَحِدَهُ» قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» (٢).

وله من حديثه في رواية: ثم يقول وهو قائم: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» بدون واو<sup>(ئ)</sup>، فهذه أربع صفات.

#### أذكار السجود:

١ - سبق حديث عقبة بن عامر، وحديثا عائشة، وحديث عوف بن مالك -رضي الله عنهم -(٥).

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنها - أن النبي على قال: "وَأَمَّا السُّجُودُ
 فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ". رواه أحمد ومسلم (١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه (٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود (٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) حديث عقبة في (ص:٥٢)، وعائشة في (ص:٥٢)، وعوف في (ص:٥٣)، رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه (ص:٥٢).

وله من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ﴿ أَقُرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ اللَّ

٣- وله من حديث علي حرضي الله عنه-: وإذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَبِكَ أَسْلَمْتُ اللهُ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ» (١).

٤ - وله من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي على كان يقول في سجوده: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ؛ دِقَّهُ وَجُلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ،
 وَعَلَانِيَهُ وَسِرَّهُ (٢).

وللمصلي أن يدعو بها أحب بعد دعائه بالوارد؛ لأن النبي ﷺ أمر بالاجتهاد في الدعاء، وكثرته في السجود من غير تقييد.

## دعاء الجلوس بين السجدتين:

١ عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: كان النبي ﷺ يقول بين السجدتين: (رَبِّ اغْفِرْ لي، رَبِّ اغْفِرْ لي». رواه النَّسائي وابن ماجه(١).

٢ – وعن ابن عباس –رضي الله عنهها– أن النبي ﷺ كان يقول بين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، باب الدعاء بين السجدتين (١١٤٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين (٨٩٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٧٤).

السجدتين: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُوْفْنِي». رواه الترمذي(۱).

ورواه أبو داود<sup>(٢)</sup> بلفظ: «وَعَافِنِي» بدل: «وَاجْبُرْنِي».

أذكار التشهُّد:

ا عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فليقل: السَّلامُ عَلَيْكَ صلى أحدكم فليقل: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

وفي رواية: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو»<sup>(1)</sup>.

وفي رواية: «فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ...» وذكره، ثم قال: «ثُمَّ بَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ» (٥٠).

وفي رواية: "مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ" (1).

ورواه مسلم بنحوه (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين (٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة (٨٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجها البخاري في كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد (٨٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري في كتاب الاستثذان، باب السلام اسم من أسياء الله (٦٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجها البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة (٦٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٤٠٢).

٢- وعن ابن عباس -رضي الله عنها- أنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: «التّحِيَّاتُ اللّٰبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ للهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

٣- وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - في حديث طويل عن النبي ﷺ قال: "وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: النَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

٤- وعن كعب بن عُجْرَة -رضي الله عنه- قال: سألنا رسول الله عنه فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهلَ البيت، فإن الله قد عَلَمَنَا كيف نُسَلِّمُ؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ عُمَّدٍ كَمَا عُمَدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَمِيدٌ. رواه البخاري (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ اقَهُ إِرَاهِيـدَ يَلِيلًا ﴾ (٣٣٧٠).

٥ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي عَنَى قال: ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهَدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ المُحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شُرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ». رواه مسلم (۱).

وللنَّساني نحوه (٢)، وزاد: «ثُمَّ بَدْعُو لِنَفْسِهِ بِهَا بَدَا لَهُ».

ولمسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كها يعلمهم السورة من القرآن، يقول: «قُولُوا…» وذكر التعوُّذَ مما ذُكِرَ<sup>(٢)</sup>.

٦- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي تَلَيُّهُ كان يدعو في صلاته. وذكرت الاستعاذة مما تقدم، وزادت: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَ وَاللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللللَّهُ مَا اللللللَّهُ مِن الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللّهُ مِن اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ

٧- وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله ﷺ: عَلَمْنِي دعاءً أدعو به في صلاتي. قال: •قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْخَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. رواه البخاري ومسلم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة (١٣١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب ما يستعاَّذ منه في الصلاة (٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام (٨٣٢)، ومسلم في كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام (٨٣٤)، ومسلم في كتاب

٨- وعن مُعَاذ بن جَبَل -رضي الله عنه- قال: لَقِيَني النبي تَلَيُّ فقال:
 ﴿إِنِّ أُوصِيكَ بِكَلِبَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ٩. رواه أحمد والنساني وأبو داود(١).

## الذُّكر بعد السلام:

١ عن ثَوْبَان -رضي الله عنه - قال: كان النبي ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: االلَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وسُئِلَ الأوْزَاعِيّ: كيف الاستغفار؟ فقال: تقول: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. رواه مسلم (٧).

وله عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول. وذكرته (٢٠).

٢- وعن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يقول في دُبُر كل صلاة مكتوبة: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْفَتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا
 مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ. منفق عليه (١)، واللفظ للبخاري.

الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار (١٥٢٢)، والنسائي في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر (١٣٠٤)، وأحمد (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٥٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة (٨٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٩٤٠).

٣- وعن عبد الله بن الزُّبَيْرِ -رضي الله عنها- أنه كان يقول في دُبُر كل صلاة حين يسلم: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عُمْلِكِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». وقال: كان رسول الله ﷺ يَمَلُلُ بِهِنَّ دُبُر كل صلاة. رواه مسلم (١).

٤ - وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي عَلَيْ الله عنه - أن النبي عَلَيْ الله عنه - أَنَا الله عنه - أَنَا الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

٥ - ولمسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن رسول الله تلك: • مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: مَمَامَ المئة: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، (").

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة (٨٤٣)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٩٧).

٦- وله من حديث كَعْب بن عُجْرَة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ عَمْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ» (١).

٧- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه - قال: كان النبي ﷺ يَتَعَوَّذ دُبُر الصلاة بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةٍ بِكَ مِنْ اللهُ مُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ اللهُ مُنْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، رواه البخاري(").

٨- وعن مُعاذ بن جَبَل -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال له: «يَا مُعَاذُ، وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ، أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».
 رواه أبو داود والنساني<sup>(١)</sup>، قال النووي: إسناده صحيح.

٩- وعن عُقْبةً بن عامر -رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعودات دُبُرَ كل صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي(١)، وصححه ابن حِبًان(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ من البخل (٦٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار (١٥٢٣)، والترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في المعوذتين (٢٩٠٣)، والنسائي في كتاب السهو، باب الأمر بقراءة المعوذات (١٣٣٧)، وأحمد (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢٠٠٤).

١٠ وعن مسلم بن الحارث التميمي -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ أَسَرَّ إليه فقال: «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ المَغْرِبِ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِي لَبُلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّتَ الصَّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، مِنْهَا». رواه أبو داود (١).

ورواه النسائي بنحوه، وزاد: «فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ»(٢).

١١ - وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، بِيدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ
مَرَّاتٍ أُعْطِيَ بِهِنَّ سَبْعًا: كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ
سَيْنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَشْرَ نَسَيَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلًا مِنْ الشَيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنَ المَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبٌ إِلّا اللهُ رِكَ بِالله، وَمَنْ قَالُمُنَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ المَغْرِبِ أُعْطِي مِثْلَ ذَلِكَ اللهُ لَكُنَاتُهُ ». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن (٢)، وله شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٧٧٩).

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية رواها أبو داود بمعناها في نفس الموضع السابق، والنسائي في السنن الكبرى (٩٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٦٥).

## النوع الثالث: أذكار الزكاة:

عند دفع الزكاة:

يقول المزكي إذا أخرج زكاته: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْي؛ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»(١).

وقيل: يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَهَا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا»<sup>(٣)</sup>، وهذا الحديث ضعيف.

عند أخذ الزكاة:

يقول الآخِذ للمزكي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْكَ»(")، أو يدعو بها يراه مناسبًا؛ وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَزُرَكِهُمْ عِا وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾ [النوبة:١٠٣].

النوع الرابع: أذكار الصوم:

الذكر عند الفطر:

«اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»('').

<sup>(</sup>١) ذكره النووي في الأذكار (ص٣٦٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة (۱۷۹۷)، وقال البوصيرى (۲/ ۸۸): هذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (١٠٧٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة (١٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٤٦).

ووردت آثار أخرى، والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس.

وإذا كان اليوم حارًا وشرب بعد الفطور، فإنه يقول: ﴿ ذَهَبَ الظَّمَّأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ

## ما يقوله لمن شتمه أو قاتله:

يُسَنُّ له أن يقول: ﴿إِنِّي صَائِمٌ،؛ لقول النبي ﷺ: ﴿فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَانَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّى امْرُوُّ صَائِمٌ، ('').

والصحيح أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة والفريضة؛ وذلك لأن فيها ثلاث فوائد:

- الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائبًا، لا لعجزه عن المقابلة؛ لأنه لو تركه عجزًا عن المقابلة لاستهان به الأخر، وصار فيه ذل له، فإذا قال: "إني صائم" فكأنه يقول: أنا لا أعجز عن مقابلتك، لكنى امرؤ صائم.
- الفائدة الثانية: تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدًا، وربها يكون هذا الشاتم صائمًا، فيكون قوله هذا متضمنًا لنهيه عن الشتم.
  - الفائدة الثالثة: توبيخ هذا الساب والمقاتل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب القول عند الإفطار (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب فضل الصيام (١٨٩٤)، ومسلم في كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم (١١٥١).

الدعاء في ليلة القدر:

يُستحَب أن يدعو فيها بها ورد عن النبي ﷺ، ومنه: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي \*؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إن وافقتُ ليلة القدر فبم أدعو؟، قال: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي \*(١)، وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولْيُعْلَم أن الأدعية الواردة خيرٌ وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها الناس.

## النوع الخامس: أذكار الحج:

عند إرادة النُّسُك:

يقول في العُمرة: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»، وفي الحج: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجُّا»، وفي القِران: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (\*).

تنبيه: لم يكن الرسول ﷺ إذا أراد أن يحرم بالحج والعمرة يقول: اللهم إني أريد الحج.

عند الاستنابة:

الأَوْلَى أَن يُصَرِّح الوكيل بذكر موكِّله فيقول: ﴿لَبَّيْكَ عن فلان ۗ، وإن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في فضل سؤال العافية (٣٥١٣)، وابن ماجه في كتاب الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٥٠)، وأحمد (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الحج، باب في الإفراد والقِران (١٢٣٢).

كانت أنثى قال: «لبيك عن أُمّ فلان» أو: «عن بنت فلان»(١)، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس.

## الاشتراط في الإحرام:

وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نُسُكه فلا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي ﷺ أحرم ولم يشترط، ولم يأمر كل أحد بالاشتراط أمرًا عامًا.

وفائدة الاشتراط أنه إذا وجد المانع حَل من إحرامه مجانًا، أي: بلا هَدْي. التلبية:

وَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ

<sup>(</sup>۱) انظر سنن أبي داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (۱۸۱۱) وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الميت (۲۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بمعناه في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين (٥٠٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم (١٢٠٧).

وَالْمُلكَ، لَا شَ<sub>رِ</sub>يكَ لَكَ<sup>ه(۱)</sup>.

وبين يَدَيِ التلبية يُسبِّح اللهَ تبارك وتعالى، ويُكبِّر، ثم يُهِلَ، فيقول: «سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَا اللَّهُمُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند أن النبي ﷺ كان يقول: «لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ»(").

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يزيد: ﴿لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ اللهُ

فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فنرجو ألا يكون به بأس اقتداءً بعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، لكن الأَوْلَى مُلازَمَة ما ثَبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وله أن يُكَبِّر بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الحجة؛ لقول أنس -رضي الله عنه-: حَجَجْنَا مع النبي ﷺ، فمِنَّا المُكبِّر، ومنا المُهِلِّ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية (١٥٤٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (١١٨٤) مرفوعًا من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) من حديث جابر -رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير (١٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٤١)، وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب كيف التلبية (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه مسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (١١٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب العيديّن، باب التكبير أيام منى (٩٧٠)، ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير (١٢٨٥).

والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.

وينبغي أن يُكْثِرَ من التلبية خصوصًا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل: أن يعلو مرتفعًا، أو ينزل منخفضًا، أو يقبل الليل، أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.

#### عند دخول المسجد الحرام:

"بِاسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، (۱).

عند ابتداء الطواف:

يقول عند ابتداء الطواف: ﴿بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكَتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتَّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

أما في الأشواط الأخرى، فإنه يكبر كلم حاذى الحَجَر الأسود اقتداءً برسول الله ﷺ (٢).

ولم يَرِد عن النبي ﷺ في الطواف دعاء مخصَّص لكل شوط.

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن (١٦١٣).

ما يقال بين الركن اليماني والحُجُر الأسود:

﴿رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

وروي عن النبي مَنَىٰ أنه كان يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ»، ولكنه حديث ضعيف<sup>(۱)</sup>.

الذِّكر إذا تقدم إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام:

يقرأ: ﴿وَالَّيْذُوا مِن مَّقَامِ إِنْزِهِ عَرَمُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] (١).

الذكر إذا دنا من الصفا:

 «﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴿ [البقرة:١٥٨] أَبَدَأُ بِهَا بَدَأُ اللهُ بِهِ ١ (٢) ،

 ولا يقرؤها في غير هذا الموضع.

الذكر على الصفا والمروة:

يكبر الله، ويحمده وهو رافع يديه كرفعها في الدعاء ثلاث مرات، ويقول ما ورد، ومنه: ﴿ لَا إِلّٰهَ إِلّٰا اللهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخْدَهُ، أَنْجَزَ وَغْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَخْزَابَ وَخْدَهُ، ثم يدعو بها أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بها أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثائة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الحج، باب فضل الطواف (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبيغ (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي غ (١٢١٨).

الذكر في عرفة:

كان أكثر دعاء النبي ﷺ في ذلك الموقف العظيم: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ (١٠).

والسنَّة للحاج أن يَتَفَرَّغَ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي ﷺ، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها.

وإذا لم يُجِط بالأدعية الواردة عن رسول الله ﷺ دعا بها يعرف من الأدعية المباحة.

عند المُشْعَر الحرام في مُزْدَلِفُة:

يُوحِّد الله، ويَحْمَده، ويكبره، ويهلله، ويدعوه (٢)، ويقرأ: ﴿فَإِذَا اللهُ عَرْفَ عَرَفَنتِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] الآيتين، وقراءة هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنة، لكنها مناسبة، لأن الإنسان يذكّر نفسه بها أمر الله به في كتابه.

الذُّكر عند رمي الجمار:

«اللهُ أَكْبَرُ»، وذلك مع كل حصاة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر جامع الترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة (٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبيغ (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي غ (١٢١٨).

صيغ التكبير أيام العيد:

" الأولى: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ».

الثانية: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ
 أكبرُ، اللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ».

الثالثة: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أ

ما يُقال عند نُحر أو ذبح الهدي:

﴿بِاسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ ا ( ) ، ( اللهمَّ هذا مِنكَ ولكَ ( ) ، أي (منك اللهمَّ عطاءً ورزقًا ، ( ولك التعبُّدُ ا وشرعًا و إخلاصًا .

وينبغي أن يقول: «اللهمَّ تقبَّلُ منِّي، اللهمَّ هذا عنِّي وعن أهل بيتي» (٢).

. . .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحيّ، باب من ذبع الأضاحي بيده (٥٥٥٨)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب استحسان الأضحية (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب السنة في الأضحية (١٩٤٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب استحسان الأضحية (١٩٦٧)
 عن عائشة -رضي الله عنها-، وما رواه الإمام أحمد (٨/٦) عن أبي رافع -رضي الله عنه-.

### الفصل السلدس:



### ١- ذكر الاستخارة:

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنها - قال: كان رسول الله علمنا الاستخارة في الأمور كلها كها يعلمنا السورة من القرآن، يقول: الإَنَّ المَّدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغْيرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّ مَشْكِرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغْيرُكَ بِعُلْمِكَ، وَأَسْتَغْيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغْيرُكَ بِعُلْمِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّ تَعْلَمُ أَنَّ مَذَا الْأَمْرَ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَذَا الْأَمْرَ - ويسمى حاجته - خَبْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي فَيَسِّرُهُ لِي فَيَسِّرُهُ لِي فَيَسِّرُهُ لِي فَي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي فَي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاضْرِفُهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَبْرُ لِي الْمُرَكِّنَ ثُمُ أَنْ ضُمْ أَنْ فِي اللهَامِي وَالْمِي وَالْمِولُونِ فَي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَبْرُ لِي الْمُعْرِي وَآلِكَ كُانَ ثُمُّ أَرْضِنِي بِهِ عَلَى وَالْمِ الْمَالِي اللهِ عَلَى كَانَ ثُمُ مَا وَلِي الللهِ عَلَى كَانَ ثُمُ كَانَ ثُمُ مَا وَلَامُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُونَ كُنَا مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِلَ اللّهُ الْمُؤْمِقُ وَالْمِلِي وَالْمُؤْمُ فَيْ وَلِي اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ فَلَالَهُ الْمُؤْمِ فَيْ وَلَهُ اللّهُ الْمُؤْمِ فَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ فَلَالِهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

والاستخارة سُنة إذا هَمَّ بشيء ولم يتبين له رُجحان فعله أو تركه، أما ما تبين له رُجحان فعله أو تركه أما النبي تبين له رجحان فعله أو تركه فلا تُشرَع فيه الاستخارة، ولذلك كان النبي يفعل الأمور الكثيرة ولم يُنْقَل عنه أنه كان يصلي صلاة الاستخارة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثني مثني (١١٦٢).

# ٢- أذكار السُّفر:

ب- وعن عبد الله بن سَرْجِسَ -رضي الله عنه - قال: كان رسول الله عنه - قال: كان رسول الله عنه الحَوْدِ،
 إذا سافر يَتَعَوَّذُ من وَعْثَاءِ السَّفَر، وكآبة المُنْقَلَبِ، والحَوْدِ بعدَ الكَوْدِ،
 ودعوة المظلوم، وسُوء المنظرِ في الأهل والمال. رواه مسلم (١).

 ج- وينبغي أن يُكبر كلما صعِد مكانًا عاليًا، ويُسبح إذا هبط مكانًا منخفضًا؛ لقول جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: كنا إذا صعِدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا<sup>(٢)</sup>.

وكذلك الطائرة، فعند ارتفاعها تكبر، وعند نزولها في المطار تسبح.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحبع وغيره (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب التسبيح إذا هبط واديًا (٢٩٩٣).

ووجه ذلك أن الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عالٍ، فقد يستعظم نفسه؛ فيقول: ﴿الله أكبرِ الله يعني: يرد نفسه إلى الاستصغار أمام كبرياء الله -عز وجل-.

أما إذا نزل فالنزول سُفُول ودُنُوّ وذُل فيقول: «سبحان الله»، يعني أُنَزِّه الله -سبحانه وتعالى- عن السفول والنزول.

د- وعن ابن عمر -رضي الله عنه - قال: كان النبي عَلَيْهُ إذا قفلِ من الحج أو العُمرة كلما أوفى على نَنِيَّة أو فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثلاثًا ثم قال: ﴿لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ، وله الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَانِبُونَ، عَابِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَوَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَانِبُونَ، عَابِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ، مَنفَق عليه (۱).

وفي رواية لمسلم: إذا قَفَلَ من الجُيُوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.

## ٢ - ذكر ركوب الدابة:

عن على بن ربيعة قال: شهدت على بن أبي طالب -رضي الله عنه-وأُتِيَ بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الرُّكاب قال: «باسم اللهِ»، فلما استوى على ظهرها قال: «الحمدُ للهِ»، ثم قال: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُنْقَلِبُونَ»، ثم قال: «الحمدُ للهِ» ثلاث مرات، ثم قال: «اللهُ أكبرُ» ثلاث مرات، ثم قال: «سُبْحَانَكَ إِنِّ ظَلَمْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب التكبير إذا علا شرفًا (٢٩٩٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج (١٣٤٤).

نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ، ثم ضحِك، فقيل: يا أميرَ المؤمنين، من أي شيء ضحِكت؟ قال: رأيت النبي ﷺ فعل كما فعلت، ثم ضحك، فقلت: يا رسولَ الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي». رواه أبو داود والترمذي(۱)، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.

# ٤- ذكر نزول المُنْزل:

أ- عن خَوْلَة بنت حَكِيم -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله تَنَّ يقول: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِيمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رواه مسلم (٢).

ب- وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله عنهما الله فأعُوذُ بِالله مِنْ الله عنهما الله أعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسُودَ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَا وَمَا وَلَا وَمَا .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا ركب (٢٦٠٢)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا ركب دابة (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل (٢٦٠٣).

## ٥- ذكر الإقبال على القرية ، وعلى بلله:

ا- عن صُهَيْبٍ -رضي الله عنه - أن النبي ﷺ لم ير قريةً يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّهَاوَاتِ السَّبْع وَمَا أَظْلُلْنَ، وَرَبَّ الشَّهَاوَاتِ السَّبْع وَمَا أَظْلُلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا الْأَرْضِينَ السَّبْع وَمَا أَضْلُلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرْيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرًّ أَهْلِهَا وَشَرًّ مَا فِيهَا». رواه النساني (۱).

٢- وعن أنس -رضي الله عنه - قال: أقبلنا مع النبي ﷺ، حتى إذا
 كنا بظهر المدينة قال: (آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) فلم يزل
 يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم (٢).

٣- كان النبي ﷺ إذا أقبل على البلد قال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا،
 وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا» (٢)، وهذا الحديث ضعيف.

## ٦- ذِكر رُؤية الهلال:

عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه - أن النبي عَلَيْهُ كان إذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالنُّمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا رأى قريةً يريد دخولها (٥٤٣)، والحاكم (٢٠ / ١٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٥٢)، وابن السني في (عمل اليوم والليلة)، باب ما يقول إذا رأى قريةً يريد دخولها (٥٢٤)، وقال الحاكم: اصحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (١٣٤٥)، وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يقول إذا رجع من الغزو (٣٠٨٥). (٣) أخرجه الطهراني في الكبير (١١/ ٢٩٤).

وَرَبُّكَ اللهُ، هِلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ» رواه الترمذي(١١)، وقال: حديث حسن. ٧- إذا هَبُّت الريح:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَبْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ». رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

## ٨- إذا قُصَفَ الرعدُ:

أ- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ع كان إذا سمع صوت الرعد والصواعن قال: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ ( ( )

ب- وأَثِرَ عن عبد الله بن الزبير –رضي الله عنهها- أنه كان يقول: اللَّذِي يُسَبِّحُ الرَّغَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَاتِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول عند رؤية الهلال (٣٤٥١)، وأحمد (١/ ١٦٢)، والدارمي في كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية الهلال (١٦٨٧) واللفظ له، دون قوله: •هلال خير ورشد، وهي عند أبي داود في كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا رأى الملال (٩٢) من حديث قتادة مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوُّذ عند رؤية الريح (٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا سمع الرعد (٣٤٥٠)، وأحمد  $(1 \cdot \cdot \cdot / \cdot)$ 

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في كتاب الجامع، باب جامع الكلام (٢٠٩٤).

## ٩- إذا كثر المطر:

عن أنس -رضي الله عنه - قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله عنه قائم بخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السُّبُل فادعُ الله أن يُغِيثنا، فرفع رسول الله عنه يديه ثم قال: «اللَّهُمَّ أَغِثنا، اللَّهُمَّ أَغِثنا، في السهاء من سحاب ولا قرَعة، وما بيننا وبين سَلْعٍ من بُنيانِ ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل التُرْسِ، فلما تَوسَّطَتِ السهاء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سَبْتًا، ثم دخل رجل من ذلك الباب أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سَبْتًا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عنه قائم فائم فائم فقائما وانقطعتِ السُّبُلُ فادعُ الله يُمْسِكُها عنًا، فرفع رسول الله عَنه يديه ثم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكامِ والطَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». قال: فانقلَعَتْ وخرجنا نَمْشِي والشمس (۱).

. . . .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في المسجد الجامع (١٠١٣)،
 ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء (٨٩٧).

#### الفصل السابع:

# الصِّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم

# فضل الصَّلاة على النَّبِي ﷺ:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ مُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَدَأَيُّهَا الَّذِيكَ مَامَنُواْ صَدُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِمُنّا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله عَلَيْ عَلَيْ مَانُ مَانُ مَلُمَّ مَانُ مَلَكُمَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ٩. رواه مسلم(١).

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ آَيَامِكُمْ بَوْمَ الجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». فقالوا: يا رسول الله، وكيف تُعْرَضُ صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ -يقولون: بَلِيتَ - فقال: ﴿إِنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ٩. رواه أبو داود بإسناد صحيح (١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥٣١)، والنسائي في كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ﷺ (١٣٧٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة،

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لَا تَجْمَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ۗ. رواه أبو داود بإسناد صحيح (۱).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح<sup>(۲)</sup>.

وعلى بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رواه الترمذي<sup>(٢)</sup>، وقال: حديث حسن صحيح.

وعن فَضَالَةَ بن عُبيد -رضي الله عنه - قال: سمِع رسول الله ﷺ رجلًا يدعو في صلاته لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يصلِّ على النبي ﷺ، فقال رسول الله عَلَيْ: •عَجِلَ هَذَا»، ثم دعاه فقال له أو لغيره: •إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَئْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ يَدُعُو بَعْدُ بِهَا شَعَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِهَا شَعَاءً». رواه أبو داود والترمذي (۱)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>=</sup> باب في فضل الجمعة (١٠٨٥)، وأحمد (١/٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب قول رسول الله ﷺ: ٥ رَخِمَ أَنفُ.. ، (٣٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء (١٤٨١)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات (٣٤٧٧)، والنسائي في كتاب السهو، باب التمجيد

وعن أُبِيِّ بن كَعْب -رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني أَكْثِرُ الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟، فقال: «مَا شِئْتَ»، قال: قلت: الرُّبُعَ، قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلتُ: النصف، قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قال: قلتُ: فالتُلُثَيْنِ. قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قال: قلتُ: فالتُلُثَيْنِ. قال: «مِا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قلت: أجعل لك صلاتي كلَها. قال: «إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ»(").

ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونًا بالصلاة على النبي على النبي الكان يُكفى همَّه ويُغفر ذنبه كها جاء في الحديث.

# والصُّلاة على النُّبِي ﷺ واجبة في مواضع؛ منها:

إذا ذُكِرَ اسمُه عندك؛ لأن رسول الله ﷺ قال: (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)(").

٢- في التشهُّد الأخير في الصلاة، فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تَصِحُ الصلاةُ إلا به، وعند بعضهم أنها سُنَّة، وعند بعضهم أنها واجبة، والاحتياط ألا يَدَعَها الإنسان في صلاته.

<sup>=</sup> والصلاة على النبي ﷺ (١٢٨٥)، وأحمد (١/ ١٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب في الترغيب في ذكر الله (٢٤٥٧)، وأحمد (٥/ ١٣٦)، وقال الترمذي: احديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب قول رسول الله تشخ: ارغم أنف...ا
 (٣٥٤٥).

# الصِّيغ الواردة في الصَّلاة على النَّبي ﷺ:

١- عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه - قال: خرج علينا النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، قد علِمنا كيف نُسَلِّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيدٌ تَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَّا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٌ تَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ». متفق عليه (۱).

٢- وعن أبي مسعود البَدْرِيّ -رضي الله عنه - قال: أتانا رسول الله يَشْيرُ ونحن في مجلس سعد بن عُبَادَة -رضي الله عنه - فقال له بَشِيرُ ابن سَغد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله يَشْ حتى تَمَنَّيْنَا أنه لم يَسْأَلُه، ثم قال رسول الله يَشْ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَحْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَحْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَيْنَ، إِنَّكَ مَيدٌ تَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. رواه مسلم (۱).

٣- وعن أبي مُمَيْدِ الساعِدِيّ -رضي الله عنه - قال: قالوا: يا رسول
 الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قُولُوا: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ مَنْ يُصَلُّونَ عَلَ النَّيِيِ ﴾
 (٤٧٩٧)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي عَنْي (٤٠٦).
 (٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبى عَنْي (٤٠٥).

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى أَزُوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ تَحِيدٌ تَجِيدٌ». متفق عليه (۱).

«اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ» يعني: اللهم أَنْنِ عليه في اللَّلِ الأعلى، أي: اذْكُرْهُ بالصفات الحميدة، والملأُ الأعلى هم الملائكة، فإذا قلت: «اللَّهُمَّ صلَّ على محمد» فكأنك تقول: يا ربِّ صِفْه بالصفات الحميدة، واذكُرْه عند الملائكة حتى تَزدادَ محبَّتُهم له، ويزدادَ ثوابُه بذلك.

والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

. • • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَأَغَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ ظِيلًا ﴾ (١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي عَنْثُ (٤٠٧).

الصفحة

## فهرس المحتويات

| الصفح                          | الموضوع                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| من المخطوط لعناصر الرسالة بقلم | الصفحة الأولى                         |
| مد بن صالح العثيمينه           | فضيلة الشيخ مح                        |
| V                              |                                       |
| ئر الله تعالى مطلقًا           | الفصل الأول: فضل ذِك                  |
| يَّدة بعدد٥٥                   | الفصل الثاني: أذكار مقاً              |
| 10                             | المقيَّد بمئة                         |
| 10                             |                                       |
| ٠٦                             | المقيد بثلاث                          |
| صباح والمساء                   | الفصل الثالث: أذكار ال                |
| قيد بحال من الأحوال            | الفصل الرابع: الذكر الما              |
| ِ الأكل والشرب واللُّبس٣٠      | <ul> <li>النوع الأول: ذكر</li> </ul>  |
| قضاء الحاجة                    | <ul> <li>النوع الثاني: ذكر</li> </ul> |
| كار النوم                      | • النوع الثالث: أذًا                  |
| ٣٣                             | الأذكار قبل النو.                     |
| م من النوم ٣٨                  | الأذكار بعد القيا                     |
| ٣٩                             | الأذكار عند الأرّ                     |

| لذكر عند الفزع في النوم ٤٠                  | JI .  |
|---------------------------------------------|-------|
| لذكر إذا رأى رؤيا يجبها أو يكرهها           |       |
| لنوع الرابع: ذكر الخروج من المنزل ودخوله ٤٢ | • ال  |
| ىند الخروج من المنزل                        | e     |
| ىند دخول المنزل                             | E     |
| ىند دخول المسجد والخروج منه ٤٤              | E     |
| الخامس: أذكار العبادات                      | الفصل |
| نوع الأول: أذكار الوضوء: ٤٦                 | • ال  |
| ، أول الوضوء                                | في    |
| ) آخره                                      | فِ    |
| نوع الثاني: أذكار الصلاة:٧٤                 | • ال  |
| أذان والإقامة٧٤                             | J1    |
| استفتاح                                     | 11    |
| كر الركوع١٥                                 | ڌ     |
| كر ما بعد الركوع٥٣                          | ذ     |
| كار السجود                                  | أذ    |
| عاء الجلوس بين السجدتين٥٥                   | د-    |
| كار التشهُّد                                | أذ    |
| ذک بعد السلام                               | Ül    |

| النوع الثالث: أذكار الزكاة: ٣٣                         | • |
|--------------------------------------------------------|---|
| عند دفع الزكاة                                         |   |
| عند أخذ الزكاة                                         |   |
| النوع الرابع: أذكار الصوم: ٦٣                          | • |
| الذكر عند الفطر                                        |   |
| ما يقوله لمن شتمه أو قاتله                             |   |
| الدعاء في ليلة القدر                                   |   |
| النوع الخامس: أذكار الحج: ٦٥                           | • |
| عند إرادة النُّسُك                                     |   |
| عند الاستنابة                                          |   |
| الاشتراط في الإحرام                                    |   |
| التلبية                                                |   |
| عند دخول المسجد الحرام                                 |   |
| عند ابتداء الطواف                                      |   |
| ما يقال بين الركن اليهاني والحَجَر الأسود ٦٩           |   |
| الذكر إذا تقدم إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٦٩ |   |
| الذكر إذا دنا من الصفا                                 |   |
| الذكر على الصفا والمروة                                |   |
| الذكر في عرفة                                          |   |

| ٧٠                                     | عند المشعر الحرام في مُزْدَلِفة       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| v•                                     | الذكر عند رمي الجِمَار                |
| ٧١                                     | صِيَغ التكبير أيام العيد              |
| ٧١                                     | ما يقال عند نحر أو ذبح الهَدّي        |
| <b>YY</b>                              | الفصل السادس: الأذكار العارضة         |
| ٧٢                                     | ذكر الاستخارة                         |
| ٧٣                                     | أذكار السفر                           |
| v                                      | ذكر ركوب الدابة                       |
| ٧٥                                     | ذكر نزول المنزل                       |
| ٧٦                                     | ذكر الإقبال على القرية وعلى بلده      |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ذكر رؤية الهلال                       |
|                                        | الذكر إذا هبت الريح                   |
| vv                                     | الذكر إذا قَصَفَ الرَّعد              |
| ٧٨                                     | الذكر إذا كثُر المطر                  |
| <b>v9</b>                              | الفصل السابع: الصلاة على النبي ﷺ      |
| v9                                     | فضل الصلاة على النبي عظي              |
| ٨٢                                     | الصيغ الواردة في الصلاة على النبي علم |